## حياة عباقرة الملم

## الكسندر غراهام بيل

مخترع الهاتف



مُنْـشُورات دار الممارف للطباعة والنشر

## حياة عباقرة العلم

# الكسندر غراهام بيل

مخترع الهاتف

تأليف : حسن احمد جغام

مراجعة: نجيب اللجمي

الهيئة العامة لكنمة الأسكندرية 925 distribution 13252 June 1325



منشورات دار المعارف للطباعة والنشر سوسة/ تونس

الطبعة الأولى افريل 1989 الرقم المسند من طرف الناشر 276/89 جميع الحقوق محفوظة للناشر

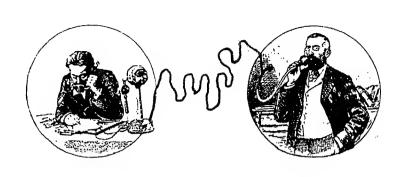

أَدَّى العِلْمُ لِلإِنْسَانِ خَدَمَاتٍ عَظِيمَةً. وَمِنْ بَيْ الاَخْتَرَاعَاتِ وَالإِكْتِشَافَاتِ الَّتِي قَدَّمَهَا العِلْمُ لِلْبَشَرِيَّةِ مَا كَانَ لَهُ أَعْظَمُ الأَثْرِ فِي تَغْيير مَعَالِم ِ خَيَاتِنَا المُعَاصِرَةِ.

وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الاخْتَرَاعَاتِ اِخْتَرَاعُ (
« الْهَاتِفِ » أَوِ التَّلِيفُونْ الذِي أَصْبَحَ يَحْتَلُ مَكَانَةً 
حَيويَّةً فِي حَيَاتِنَا الْيَوْمِيَّةِ ، أُمَّا الرَّجُلُ الذِي اِخْتَرَعَ 
تِلْكَ الْآلَةَ الْخَارِقَةَ ، وَجَعَلَ مِنَ الْأَسْلَاكِ الجَامِدَةِ 
رُسُلًا أَمِينَةً تَحْمِلُ هَمَسَاتِ الشِّفَاهِ إِلَى الْآذَانِ 
رُسُلًا أَمِينَةً تَحْمِلُ هَمَسَاتِ الشِّفَاهِ إِلَى الْآذَانِ

الصَّاغِيَةِ، فَهُو شَخْصٌ يُدْعَى « الكسندر غراهام بيل ».

وُلِدَ « الكسندر غراهام بيل » فِي مَدِينَةِ « ادنَبره » باسْكتلندا عام 1847، حَيْثُ كَانَ أَبُوهُ يُعَلِّم أُصُولَ الشَّارَاتِ الصَّوْتِيَّةِ لِتَعْلِيم الصَّوْتِيَّةِ لِتَعْلِيم الصَّوْتِيَّةِ لِتَعْلِيم الصَّوْتِيَّةِ لِتَعْلِيم الصَّمِّ وَالبُّكُم بِتَتَبِّع حَركاتِ الشِّفَاهِ، وَقَدْ أَلَّفَ الصَّمِّ وَالبُّكُم بِتَتَبِّع حَركاتِ الشِّفَاهِ، وَقَدْ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابًا بِعُنُوانِ « الكلامُ المنظورُ » وَقَدْ سَارَ فِي ذَلِكَ كِتَابًا بِعُنُوانِ « الكلامُ المنظورُ » وَمَخَه سَارَ « الكلام المنظورُ » وَمَخَه مَهُ مَعْ وَاللهُ مَا أَسْرَعُ مَلَ فَي دِرَاسَةٍ عِلْم الإِلْقَاء، وَمَضَى فِي فَي دِرَاسَةٍ عِلْم الإِلْقَاء، وَمَضَى فِي أَبْحَاثِهِ جَاهِدًا يَعْمَلُ بِحَاسٍ مُفْرِطٍ، عِمَّا أَثْرَ عَلَى صَحَيْد ، وَبَدَأَ يَشْكُو آلَامَ المَرض .

قَرَّرَ « بيل » السَّفَرَ إِلَى الولاَيَاتِ اللَّحِدَةِ الأَمْرِيكِيَّةِ لِلإِسْتِجْمَامِ وَالرَّاحَةِ، وَهُنَاكَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَظِيفَةُ تَعْلِيمِ النَّطْقِ فِي مَدْرَسَةِ « بُوسطَن » للصُّمِّ.

وَلَكِنَّهُ ظَلَّ يَنْصَرِفُ فِي سَاعَاتِ فَرَاغِهِ لِبَعْضِ عَارِبِهِ العِلْمِيَّةِ، وَلَا سِيّا للْآلَةِ التِي سَيَّاهَا فِيهَا بَعْدُ « التِّلْغَرَافَ أَلُوسِيقِيَّ » وَالتِي سَيْطَرَتْ عَلَى أَفْكَارِهِ مُنْذُ أَنْ كَانَ فِي « ادنبره ».

كَانَ يَتَوَقَّعُ لآلَتِهِ تِلْكَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ بِوَاسِطَتِهَا. إِرْسَالُ عِدَّةِ رَسَائِلَ بَرْقِيَّةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى خَطِّ بَرْقٍ وَاحِدٍ عَلَى خَطِّ بَرْقٍ وَاحِدٍ عَلَى خَطِّ بَرْقٍ وَاحِدٍ . وَلَكِنَّ فِكْرَتَهُ هَذِهِ لاَقَتْ تَعَثَّرًا فِي بَرْقٍ وَاحِدٍ . وَلَكِنَّ فِكْرَتَهُ هَذِهِ لاَقَتْ تَعَثَّرًا فِي إِبْرَازِهَا إِلَى حَيْزِ التَّطْبِيقِ لِلَا يَتَطَلَّبُهُ مِثْلُ هَذَا الشَّطْبِيقِ لِلَا يَتَطَلَّبُهُ مِثْلُ هَذَا الاَخْتَرَاعِ مِنْ تَمْويل .

وَفِي هَذِهِ الظُّرُوفِ تَقَدَّمَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَثْرِيَاءِ طَالِبًا مِنْهُ أَنْ يُدَرِّبَ ابْنَتَهُ الصَّبَّاءَ عَلَى التَّكَلُّمِ طَالِبًا مِنْهُ أَنْ يُدِرِّبَ ابْنَتَهُ الصَّبَّاءَ عَلَى التَّكَلُّمِ بِطَرِيقَتِهِ الخَاصَّةِ بَعْدَ أَنْ يَئِسَ مِنْ عِلاَجِهَا عَنْ طَرِيق الأَطِبَّاءِ الآخرينَ.

وَعِنْدَ أَوَّل لِقَاءٍ بِالفَتَاةِ اهْتَزَّتْ مَشَاعِرُ ٱلمَعَلِّم الأُخِصَّائي الشَّابِّ «بيل » الَّذِي كَانَ في سنِّ الخامسَة وَالعشرينَ. وَكَانَت الفَتَاةُ تُدْعَى « ميبل هبارد » ذَاتَ وَجْهٍ صَبيح وَقَوَام جَميل . فَأَحَبُّهَا وَآلَى عَلَى نَفْسه أَنْ لاَ يَقْتَصرَ فَقَطُّ عَلَى تَعْلِيمِهَا طَرِيقَةَ الكَلَامِ ، بَلْ أَنْ يَخْتَرَعَ مِنْ أَجْلِهَا آلَةً تَفْتَحُ أَمَامَهَا عَالَمَ الْأَصْوَاتِ وَالْأَنْغَامِ . وَكَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى تَحُوير جهَاز « التَّلْغَرَاف أَلموسيقيِّ » النِي صَمَّمَ ضُنْعَهُ، بِحَيْثُ يُتَاحُ لِفَتَاتِهِ تَذَوَّقُ نِعْمَةِ السَّمْعِ.

وَعِنْدَمَا أَعْلَنَ الشَّابُّ عَنْ عَزْمِهِ إِلَى وَالِدِ الفَّتَاةِ شَجَّعَهُ الرَّجُلُ عَلَى اللَّضِيِّ فِي تَجَارِبِهِ وَأَظْهَرَ الفَتَاةِ شَجَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى اللَّضِيِّ فِي تَجَارِبِهِ وَأَظْهَرَ السَّعَادِ الْبَنتِهِ. اسْتِعْدَادَهُ لِمُسَاعَدَتِهِ المَالِيَّةِ فِي سَبِيلَ إِسْعَادِ الْبَنتِهِ.

كَانَ «بيل» في حَاجَة إِلَى تَوْسِيع مَدَارِكِهِ فِي عِلْمِ الكَهْرَبَاءِ لِصُنْعِ الْآلَةِ اَلمْنْشُودَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَى عِلْمِ الكَهْرَبَاءِ لِصُنْعِ الْآلَةِ المنشُودَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَى دِرَاسَةِ هَذَا الْعِلْمِ، وَاهْتَمَّ أَيْضًا بِالعُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ وَخَاصَّةً التِي لَمَا عَلاَقَةٌ بِالأَصْوَاتِ، وَفِي الطَّبِيعِيَّةِ وَخَاصَّةً التِي لَمَا عَلاَقَةٌ بِالأَصْوَاتِ، وَفِي سَنَة 1873 لاَحَظَ أَنَّ تَيَّارًا كَهْرَبَائِيًّا كَانَ يَتَولَّلُهُ مَنَا فِي الذِي يُحِيطُ دَاخِلَ أَسْلَاكِ الْحَوِّلِ الكَهْرَبَائِيِّ الذِي يُحِيطُ وَاجَرَلَ أَسْلَاكِ الْحَوِّلِ الكَهْرَبَائِيِّ الذِي يُحِيطُ بَحَجَرِ المُغْنَطِيسِ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ إِذَا وُضِعَتْ بِحَجَرِ المُغْنَطِيسِ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ إِذَا وُضِعَتْ



رَقِيقَةٌ مَعْدَنِيَّةٌ عَلَى قِطْعَةِ جِلْدٍ طَرِيَّةٍ أَمْكَنَ لِلرَّقِيقَةِ أَنْ تَهْتَزَّ بِوَاسِطَةِ الصَّوْتِ البَشَرِيِّ، وَإِنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ تَوْلِيدُ تَيَّادٍ كَهْرَبَائِيِّ يَتَغَيَّرُ فِي تَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي تَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي تَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي قَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي قَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي قَوَاتُرِهِ كَمَا تَتَغَيَّرُ فَي قَوْلَ لَمُوجَاتِ مِنَ الْحُنْجُرَةِ، فَوقَ الْمُوجَاتِ الصَّوْتِيَّةِ بِوَاسِطَةِ لِلْمُجَاتِ الصَّوْتِيَّةِ بِوَاسِطَةِ التَّيَّارِ إِلَى مُسْتَمِع بَعِيدٍ عَنْ مَصْدَر الصَّوْتِ. التَّوْتِ . التَّيَار إِلَى مُسْتَمِع بَعِيدٍ عَنْ مَصْدَر الصَّوْتِ.

كَانَتْ هَذِهِ الفِكْرَةُ وَاضِحَةً فِي ذِهْنِهِ. كَمَا اعْتُبرَتْ \_ آنَذَاكَ \_ مَنْطِقِيَّةً مِنَ النَّاحِيةِ العِلْمِيَّةِ. وَلَكِنَّ تَنْفِيذَهِا وَصُنْعَ الجِهازِ النِّهَائِيِّ لِلْبَثِ وَلَكِنَّ تَنْفِيذَهِا وَصُنْعَ الجِهازِ النِّهَائِيِّ لِلْبَثِ وَلَكِنَّ تَنْفِيذَهِا لِ يُعَدُّ مِنَ المَشَاكِلِ الفَنِّيةِ العَائِقَةِ وَالاَسْتِقْبَالِ يُعَدُّ مِنَ المَشَاكِلِ الفَنِّيةِ العَائِقَةِ لِإِخْتِرَاعِ «بيل». إذْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَقِفُ إِلَى جَانِبِهِ وَيَشَدُّ إِزْرَهُ أَثْنَاءَ فَتْرَةِ التَّجَارُبِ التِي طَالَتْ، فَيَشَدُ إِنْرَهُ أَثْنَاءَ فَتْرَةِ التَّجَارُبِ التِي طَالَتْ، سِوَى مُسَاعِدِهِ الوَفِيِّ « واطسن ». وَحَتّى السَيِّد سِوَى مُسَاعِدِهِ الوَفِيِّ « واطسن ». وَحَتّى السَيِّد « هبارد » الذي أَصْبَحَ هَاهُ فِيهَا بَعْدُ، أَصْبَحَ هُوَ

الآخَرُ مِمَّنْ يَتَهَكُّمُ بِالاعْلَانِ عَنْ ﴿ الْجِهَازِ الْخِيَالِيِّ الذي سَيسْمَحُ بنقل الأحاديثِ عَبْرَ القَارَّات وَالبحار . وَفِي اليَوْمِ المَوْعُودِ حَدَثَتْ المُعْجِزَةُ. كَأَنَ ذَلِكَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي مِنْ شَهْر جَوَانْ سَنَة 1875. كَانَ «بيل» يَقُومُ بتَجَارُبه الاعْتياديّة مَعَ مُسَاعِدِه « واطسن » وَكَانَ جِهَارُ الأرْسَالِ التُّلْغَرَافِيِّ مَوْضُوعًا فِي غُرْفَةٍ. وَحِهَازُ الاسْتَقْبَالِ في غُرْفَةِ أَخْرَى. وَكَانَ عَلَى كُلِّ مِنَ الجَهَازَيْنِ



تَصْمِيمٌ لِفِكْرَةِ جِهَازِ « بيل » التِّلِيفُوني. يُوَضِّحُ غِشَاء يَهْتَزُّ أَمَامَ كَهْرَطِيس الانْسَانِ. عَنْدَئِذٍ يُوَلِّدُ تَيَّارًا كَهْرَبَائِيًّا مُتَغَيِّرًا إِلَى المُسْتَقْبَلِ التَّغَيُّراتِ في التَّيَّار الصَّوْتِي يَجْعَلُ الغِشَاءَ فِي السَّمَّاعَةِ يَتْبَعُ نَفْسَ الاهْتِزَازَاتِ التي جَاءَتْ مِنَ المُرْسَل ، وَبِذَلِكَ يُعِيدُ إصْدَارَ نَفْسِ صَوْتِ المَتَكَلِّمِ.



الكسندر غراهام بيل » أَثْنَاءَ مُحَادَثَةٍ تِلِفُونِيَّةٍ أَجْرَاهَا بَيْنَ نِيوِيُورِكَ وَشِيكَاغُو سنة 1892.

بِكَامِلِهَا مَنْقُولَةً بِالأَسْلَاكِ، وَهْيَ جَالِسَةٌ فِي قُصْرُهَا بِلُنْدُنْ.

وَفِي سَنَةَ 1876 تَسَنَّى لِـ « بيل » تَسْجِيلُ جِهَازِهِ لَدَى دَائِرَةِ الاخْتَرَاعَاتِ وَالبَرَاءَاتِ، وَمَعَ خَلْكَ قَامَتْ شَرِكَاتُ مُتَعَدِّدَةُ الجنسيَّاتِ بِصُنْعِ الجَهَازِ دُونَ الاهْتِهَامِ بِحُقُوقِ الاَمْتِيَازِ التِي يَتَمَتَّعُ الجَهَازِ دُونَ الاهْتِهَامِ بِحُقُوقِ الاَمْتِيَازِ التِي يَتَمَتَّعُ مَهَا اللَّهْ تَرِعُ . مِمَّا جَعَلَ « بيل » يَقُومُ بِدَعَاوِى مَهَا اللَّهْ تَرِعُ . مِمَّا جَعَلَ « بيل » يَقُومُ بِدَعَاوِى قَضَائِيَّةٍ عَدِيدَةٍ رَفَعَهَا ضِدَّ هَوْلاً عِ مُطَالِبًا بِحَقِّهِ، وَقَدْ كَسَبَهَا جَمِيعًا، وَأَصْبَحَ « بيل » مِنْ أَكْبَر وَقَدْ كَسَبَهَا جَمِيعًا، وَأَصْبَحَ « بيل » مِنْ أَكْبَر وَقَدْ نَيَاءِ لِحُوزَتِهِ عَلَى أَعْظَم امْتِيَازِ اخْتَرَاعٍ فِي زَمَانِهِ .

وَأُسَّسَّ شَرِكَةَ «بيل» التِّلِيفُونِيَّةَ فِي سَنَةَ 1877 وَلَمْ مَعْضِ سَنَـوَاتٌ قَلِيلَةٌ حَتَّى كَانَتْ شَركَتُهُ قَدْ اتَّسَعَتْ، وَحَسَّنَتْ مِنْ أَجْهِزَتِهَا،

بِحَيْثُ إِسْتَطَاعَتْ أَنْ تَرْبِطَ تَلِيفُونِيًّا بَيْنَ « سان فرانسيسكو» و « نيويورك » وَهَكَذَا بَدَأَت المواصلات السلْكيَّة تَنْتَشِرُ إِنْتِشَارًا واسِعًا في العَالَم بِأَسْرِه، وَتَطَوَّرَ جِهَازُ « التِّليفون » تَطُوُّرًا هَائِلًا فَأَصْبَحَتِ المُكَالَبُ وَاضِحَةً عَبْرَ القَالِبُ وَاضِحَةً عَبْرَ القَارَاتِ . وَتَكَوَّنَتِ المُؤسَّسَاتُ هَلَذَا الغَرَض ، القَارَّاتِ . وَتَكَوَّنَتِ المؤسَّسَاتُ هَلَذَا الغَرَض ، وَأَصْبَحَ اتِّصَالُ الأَفْرَادِ بَعْضِهِمْ بَبَعْضِ فِي أَيِّ وَأَصْبَحَ اتَّصَالُ الأَفْرَادِ بَعْضِهِمْ بَبَعْضِ فِي أَيِّ مَكَانٍ فِي العَالَم يَحْدُثُ فِي بِضْع دَقَائِقَ .

عَلَى أَنَّ نَجَاحَ اخْتَرَاعِ «بيلْ » تَجَارِيًّا وَمَا أَكْسَبَهُ مِنْ شُهْرَةٍ عَالَيَّةٍ ، لَمْ يُنْسِهِ فِكْرَةً صُنْعِ الْآلَةِ التِي وَعَدَ حَبِيبَتَهُ بَهَا ، وَالتِي انْشَغَلَ عَنَا الْآلَةِ التِي وَعَدَ حَبِيبَتَهُ بَهَا ، وَالتِي انْشَغَلَ عَنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ

وَفِي سَنَة 1880 مَنْحَتْهُ الْحُكُومَةُ الفِرَنْسِيَّةُ مَالِئًا مِقْدَارُهُ خَمْسُونَ أَلْفَ فَرَنْكٍ، جَزَاءَ مَا أُتِيحَ لَهُ مِنْ فِكْرَةٍ فِي نَقْلِ الصَّوْتِ تَلِيفُونيًّا، أُتِيحَ لَهُ مِنْ فِكْرَةٍ فِي نَقْلِ الصَّوْتِ تَلِيفُونيًّا، فَوَهَبَ « بيل » المنْحَة بِدَوْرِهِ إِلَى مُخْتَبِ « فُولَطًا » لَيُنْفِقَ مِنْهَا عَلَى البَحْثِ، وَاخْتِرَاعٍ مَا يُفِيدُ الضَّمَّ.



« الكسندر غراهام بيل » يَشْرَحُ خَاصِيَّةَ جِهِازِهِ التِّليفُونِيِّ فِي قَاعَةٍ مُحَاضَرًاتٍ، أَمَامَ فَرِيقٍ مِنْ كِبَارِ ٱلْمَواطِنِينَ الأَمْرِيكَانِ.

وَمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُهُ أَنَّ « بيل » كَانَتْ لَهُ اهْتَامَاتُ عِلْمِيَّةُ أُخْرَى مِنْهَا إِخْتَرَاعُهُ الْسَمَّى بِ « مِيزَانِ التَّوَصُّلِ » لِتَعْيِينِ مَوْضِعِ المَعَادِنِ السَّتَقِرَّةِ فِي التَّوصُّلِ » لِتَعْيِينِ مَوْضِعِ المَعَادِنِ السَّتَقِرَّةِ فِي جَسْمِ الأَنْسَانِ، وَكَلْلَكَ كَانَ لَهُ إِهْتِمَامُ بِالطَّيرَانِ، فَأَسَّسَ جَمْعِيَّةَ التَّجَارُبِ الْمَوَائِيَّةِ سَنَة بِالطَّيرَانِ، فَأُسَّسَ جَمْعِيَّةَ التَّجَارُبِ الْمَوَائِيَّةِ سَنَة بِالطَّيرَانِ، فَأُسَّسَ جَمْعِيَّةَ التَّجَارُبِ الْمَوَائِيَّةِ سَنَة « بِالطَّيرَانِ ، فَأُسَسَ جَمْعِيَّةَ التَّجَارُبِ الْمُوائِيَّةِ السَّطَاعَ « جلين كيرتين » أَنْ يُحَلِّقَ فِي طَائِرَةٍ لأَوَّل مَرَّةٍ فِي الْمَوَاءِ بالولاَيَاتِ المُتَّاتِ عَلَى مَسَافَةٍ مِيلٍ.



تُوفِّقَ « الكُسنْدر غراهَام بيل » في اليَوْمِ الثَّاني مِنْ شَهْرِ أُوت سَنَة 1922 ، وَهْوَ فِي سِنَّ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ أُوت سَنَة أَعُورًا ، وَهُوَ فِي سِنَّ الْخَامَسَةِ وَالسَّبْعِينَ ، وَعَلَى إِثْرِ الْإعْلَانِ عَنْ وَفَاتِهِ تَوَقَّفَتُ المُكَالَاتُ التِّلِيفُونِيَّةُ دَقِيقَةً وَاحِدَةً حِدَادًا عَلَيْهِ .

وَهَكَذَا انْتَهَتْ حَيَاةُ الرَّجُلِ العَظِيمِ الذِي نَجَحَ فِي تَسْخِيرِ الأسْلاكِ الجَامِدَةِ لِنَقْلِ الجَامِدةِ لِنَقْلِ الأَصْوَاتِ البَشَرِيَّةِ مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ إِلَى مَغَارِبَهَا.



"بِيلْ" يُجَرِّبُ إِحْدَى إِخْتِرَاعَاتِهِ

### حياة عباقرة العلم

في العُهُودِ التي اكْتَفَتْ فِيهَا فِئَةٌ مِنَ النَّاسِ بِاسْتِيعَابِ أَسْرَارِ الحَيَاةِ فِي عِبَارَاتٍ مُنَمَّقَةٍ . . عَكَفَتْ فِئَةٌ أُخْرَى مِنَ الرِّجَالِ عَلَى تَبْدِيدِ الأَبَاطِيلِ وَالْخَرَافَاتِ المَّرِفَةِ . .

إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَوُلاَءِ الذِينَ عَبَرُوا بِالإِنْسَانِيَّةِ مِنْ بُحُورِ الظُّلُمَاتِ إِلَى مَشَارِفِ عَالَمِ المُعْرِفَةِ وَالْتَقَدُّمِ، قِصَّةً لاَ تَقِلُّ فِي تَشْوِيقِهَا عَنْ أَغْرَبِ القِصَصِ الخيَالِيَّةَ وَأَمْتَعِهَا.

#### صدر منها:

خترع المسات الكهربائي خترع المسباح الكهربائي مكتشفة الأشعة خترع السلاسلكي مكتشف الجراثيم مكتشف الجاذبية الارضية مكتشف دوران الأرض واضع الرياضيات التطبية واضع نظرية النسبية مكتشف الأوكسجير

الكسندر غراهام بيل
 توماس اديسون
 ماري كوري
 غوغليلمو ماركوني
 يوحنا غوتنبرغ
 لويس باستور
 مايكل فاراداي
 اسحق نيوتن
 إغاليليو غاليلي
 ارشميدس
 البرت اينشتاين
 الاقوازيسه

تم سحب عشرة آلاف نسخة من هذا الكتاب « تدمك » : 5 ـ 76 ـ 712 ـ 9973 : ISBN : 9973

الثمن : 600.0 د. ت \_ أو ما يعادلها بالعملات الأخرى